## سلسلة كتب الإمام الحداد (7)

تأليف الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبدالله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى

الناشر دار الحاوي للطباعة والنشرو التوزيع الطبعة الأولى سنة 1414هـ بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله ألعلي العظيم الحمدُ لله الذي يَقِذفُ إذا شاء في قلوب المُريدين لَوْعَة الإرادة، فيُزعِجُهُم إلى سُلوك سَبيل السّعادة، التي هي الإيمانُ والعِبادة، وَمَحْوُ كلّ رَسم وعَادة، و صلّى الله و سلّم على سيِّدنا مُحمَّدٍ سَيِّد أهلِ السِّيادة، وعلى آله و صحبه السَّادة القادة، أمّا بعدُ:

فَقد قَالَ الله تعالى وهُو أَصدقُ القائلين: ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَة عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحوراً وَمَنْ أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمنُ فَأُولئكَ كانَ سَعْيُهُم مَشْكوراً). والعاجِلة هي الدنيا، فإذا كانَ المُريدُ لها

(1/3)

فضلاً عن السّاعي لِطلبها مَصيرُهُ إلى النار مَعَ الَّلوم و الصّغار، فما أُجدَرَ العاقِلَ بالإعراضِ عنها، والإحتراسِ مِنها، و الآخرةُ هي الجنة. ولا يَكفي في حُصُولِ الفوزِ بها الإرادَة فقط بَل هي معَ الإيمان والعَملِ الصّالح المُشارِ إليه بِقوله تعالى: (وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ)، والسَّعي المَشكور هو العملُ المَقبول المُستوجِبُ صاحبُه المدحَ و الثناء و الثّواب العظيم الذي لا ينقَضي ولا يفنى بِفضل الله ورَحمته، و الخاسِرُ مِن كلِّ وجهٍ مِن المُريدين للدنيا الذي يتحقَّقُ في حقِّه الوعيدُ المَذكور في الآية هو الذي يُريد الدنيا إرادةً ينسى في جَنبِها الآخرة فلا يُؤمن بها، أو يُؤمن و لا يعملُ لها. فالأوَّل كافرٌ خالدٌ في النار، و الثاني فاسقٌ موسومٌ بِالحَسار.

وقال رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم "إنَّما الأعمالُ بِالنِّياتِ وإنَّما لِكُلِّ اِمرِئِ ما نَوى فَمَن كانَت هِجرَتُهُ إلى الله ورَسُولِه فَهجرتُه إلى الله ورَسولِه وَمَن كانت هِجرَتُه إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَنكِحُها فَهجرتَه إلى ما

هاجَرَ إليه".

أُخبَر صلَّى الله عليه و سلَّم أنَّه لا عملَ إلا عن نيَّة، وأنَّ الإنسان بحسبِ ما نوى يُثاب ويُجزى إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر، فمن حسنت نيّتهُ حسن عمله لا محالة، ومن خَبُثت نِيّته خَبُثَ عمله لا محالة، وإن كان في الصورة طيّباً كالذي يعمل الصّالحات تصنّعاً للمخلوقين. وأخبرَ عليه الصَّلاة والسلام أنّ من عمل لله على وفقِ المُتابِعة لِرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان ثوابُه على

واخبرَ عليه الصَّلاة والسلام انَّ من عمل لله على وفقِ المُتابعة لِرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان ثوابُه على الله وكان مُنقلبه إلى رِضوانِ الله وَجنَّته، في جِوارِ الله وخيرته، وأنَّ مَن قَصدَ غير الله وعمل لِغيرِ الله كان ثوابُه وجزاؤُه عندٍ من تصنَّعَ له و راءى له مِشَّن لا يملكِ له ولا لِنفسه ضرَّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً.

(1/5)

وخَصَّ الهِجرةَ عِليه الصَّلاةُ والسَّلام مِن بينِ سَائِرِ الأَعمالِ تَنبِيهاً على الكُلِّ بِالبعضِ لأنَّ مِن المعلومِ عند أُولِي الأَفهام أنَّ الإِخبارَ ليسَ خاصًاً بالهجرَةِ بلَ هو عامٌّ في

جميع شرائع الإسبالام.

ثُمَّ أُقُولُ : اَعلَمَ أَيُّها المُريدُ الطالِبُ، والمتوجه الرَّاغبُ النَّك حين سألتَني أَن أَبْعثَ إِليكَ بِشيءٍ مِنَ الكلامِ المنسوبِ إليَّ لم يَحضُرني منه ما أراهُ مُناسباً لما أنت بِسبيلهِ. وَقَد رأَيْتُ أَنْ أُقَيِّدَ فُصُولاً وَجِيزةً تَشتملُ على شيءٍ مِن آدابِ الإرادةِ بِعبارةٍ سَلِسةٍ، والله أسألُ أن ينفعني و إيَّاك وسأئِر الإِخوانِ بما يُوردُهُ عليَّ مِنْ ذَلِك ينفعني و إيَّاك وسأئِر الإِخوانِ بما يُوردُهُ عليَّ مِنْ ذَلِك ويُوصِلُهُ إليَّ مِمَّا هُنالِك، فهو حَسبي ونِعمَ الوَكيلُ. \* \* \* \* \*

## فصلٌ

... اعلَم أَنَّ أَوَّل الطريق باعثُ قويٌّ يُقذف في قلب العبد يُزعجه ويُقْلقه ويَحثُّه على الإقبال على الله والدَّارِ الآخرة، وعلى الإعراض عن الدُّنيا وعمَّا الخَلْقُ مشغولون به مِن عَمارَتِها وجَمعِها والتَّمَثُّع بشهواتِها والاغتِرارِ بِزخَارِفها. ...وهذا الباعِثُ مِن جنود الله الباطِنة، وهو مِن نَفحاتِ العِناية وأعلامِ الهِدايَة، وكثيراً ما يُفتَح به على العبْدِ عِند التَّخُويف والتَّرغيب والتَّشويق، وعِند النَّظرِ إلى أهل الله التَخُويف والنَّرغيب والتَّشويق، وعِند النَّظرِ إلى أهل الله تعالى والنَّطر منهم، وقد يقعُ بِدون سِببٍ. ...والتَّعرُّضُ لَلنَّفحات مأمورٌ به ومُرغَّبٌ فيه والانتِظارِ والإرتِقاب بدون التَّعرُّض ولزوم الباب حُمقٌ وعَباوةٌ.

(1/7)

كيف و قد قالَ عليه الصّلاةُ والسّلام: " إنَّ لِرَبّكم في أيّام دهر كُم نفحات ألاَ فتَعرّضوا لها".

...وعلى المُريد أن يجتهد في تَقْويَته وحِفظِه وإجابَته-أعني هذا الباعِث-فَتقوِيَته بالذّكر لله، والفِكر فيما عِند الله، والمُجالسة لأهل الله، وحِفظِه بالبُعد عَن مُجالسة المحجوبين والإعراضِ عَن وَسوَسة الشياطين، وإجابَتهِ بأن يُبادر بالإنابة إلى الله تعالى، ويَصْدُقَ في الإقبالِ على الله، ولا يَتَوَانَى ولا يُسوِّف ولا يَتَباطأً ولا يُؤَخِّر وقد أَمكنَتُه الفُرصةُ فلْيَنتهزها، وفُتِح له الباب فلْيَدخُل، ودَعاه الدَّاعي فليُسرع وَلْيحذر مِن غدٍ بعد غدٍ فإنّ ذلك مِن عمَل الشّيطان، ولْيُقبل ولا يَتَثبَّط ولا يتَعلَّل بِعَدم الفَراغ وعدم الصَّلاحِيَّة.

...قالَ أبو الرَّبيع رحِمه الله: سِيروا إلى الله عُرْجاً وَمَكَاسِير ولا تَنتَظروا الصِّحة فإنّ انتظار الصِّحة بَطالَةٌ. وقال ابنُ عطاءِ الله في الحِكم: إحالَتُك العَمَل على وُجود الفراغِ مِن رُعوناتِ النَّفوس. \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

(1/9)

فصلٌ

...وَأُوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به المُريدُ في طريق الله تصحيحُ التَّوبة الى الله تعالى مِن جميع الذنوب وإنْ كان عَليه شيءٌ مِن المَظالِم لأحدٍ مِن الخَلق فَليُبادر بِأَدائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فيَطلُب الإحلال منهم، فإنّ الذي تكون ذمّته مُرتَهنة بِحقوق الخَلق لا يُمكنه السّيرُ إلى الحقّ. ...وشَرط صِحّة التَّوبة صِدق النّدم على الذنوب معَ صِحّة

...وشرط صِخة التوبة صِدق الندم على الدنوب مع صِخة العَزم على ترَّك العَوْد إليها مُدَّة العُمر، ومَن تابَ عَن شيءٍ مِن الذنوب وهو مُصرُّ عليه أو عازمٌ على العَوْد إليه فلا توبة له.

...وَليَكُن المُريد على الدوام في غايةٍ مِن الاِعتراف بالتَقصير عن القيامِ بما يجبُ عليه مِن حقِّ ربِّه، ومتى حزِنَ على تقْصيره وانكَسر قَلبه مِن أجله فليَعلم أنَّ الله عندَهُ إذ يقول سُبحانه: أنا عِندَ المُنكَسِرةِ قُلُوبهم مِن أجلى.

(1/10)

...وعلى المُريد أن يَحتَرِز مِن أصغَر الذنوب فضلاً عن أكبرها أشدّ مِن اِحترازِهِ مِن تَناولِ الشُّم القاتِل، ويكون خوفُه لو ارْتكبَ شيئاً منها أعظم من خَوفه لو أكلَ الشُّم، وذلكَ لأنّ المعاصي تعمل في القلوب عمَل الشُّم في الأجسام، والقلبُ أعزُّ على المُؤمن مِن جِسمه بل رأس مالِ المُريد حِفظُ قلبه وعمارَتهُ، والجِسمُ غرضُ للآفاتِ مالِ المُوتِ، وليس في ذهابِه إلا مُفارقةُ الدُّنيا النَّكِدة النَّغِصة وأمَّا القلبُ إن تلِف فقد تلِفت الآخِرة فإنه لا ينجو مِن سخطِ الله ويفوزُ بِرِضوانه وثَوابه إلا مَن أتى الله بقلبِ سليمِ.

(1/11)

فصلٌ

وعلى المُريد أن يَجتهد في حفظِ قَلبه مِن الوَساوِس والآفات والخواطِر الرَّدِيَّة، وليُقِم على بابِ قَلبه حاجِباً مِن المُراقبة يمنعُها مِن الدخولِ إليه فإنها إن دَخَلته أفسَدتهُ، ويَعسُر بعد ذلك إخراجها مِنه.

وَلَيُبالِغُ فَي تَنقِيةَ قَلَبُهُ الَّذِي هُو مَوضِعُ نَظَر رَبِّهُ مِن الْمَيلُ إِلَى شَهُواتُ الدنيا، ومِن الجِقد والغِلِّ والغِشِّ لأحدٍ مِن المسلمين، ومِن الظُّنِّ السوء بأحدٍ منهم، وليكُن ناصحاً لهم رحيماً بهم مُشفقاً عليهم، مُعتقداً الخيرَ فيهم، يُحبُّ لهم ما يُحبُّ لنفسه مِن الخير، ويكرهُ لهم ما يكرهُ لِنفسه مِن الخير، ويكرهُ لهم ما يكرهُ لِنفسه

مْنُ الشرِ. وَلتَعْلم أَيُّها المُريد أنَّ لِلقلبِ مَعاصى هِيَ أفحشُ وأقبحُ وأخبثُ مِن معَاصي الجوارِح ولا يَصلُح القلب لِنزول معرفَة الله ومحبَّته تعالى إلا بعد التّخلي عنها و التّخلّص منها.

(1/12)

فمِن أفحشِها الكِبر و الرّياء والحسد. فالكيب دُا ۗ من مياحيه على غاية الحد

فالكِبر يدُلَّ مِن صاحبِه عَلِى غَايةِ الحماقَة، ونهاية الجهالة والغباوةِ، وكيف يليقُ التكبُّر مِمَّن يعلم أنَّه مخلوقٌ مِن نُطفةٍ مَذِرةٍ وعلى القُرب يصِير جِيفةً قذِرةً. وإن كان عِنده شيءٌ مِن الفضَائِل والمحاسِن فذلك مِن فَضل الله وصُنعه، ليس له فيه قُدرةٌ ولا في تحصيله حَولٌ ولا قوةٌ، أولا يخشى إذا تكبَّر على عبادِ الله بما آتاه الله مِن فَضله أن يَسلُبَه ما أعطاهُ بِسوء أدبِه ومُنازعتِه لِربِّه في وَصفِه؟ لأن الكِبر مِن صِفات اللهِ الجبَّارِ المُتَكبَّرِ.

وأُمَّا الرَّياَء فَيَدُلَ على خُلُوِّ قلْبِ المُرائي مِن عظمةِ الله وإجلاله لأنه يتصَنَّع و يتزيَّن للمخلوقين ولا يقنع بِعلمِ الله ربِّ العالمين.

(1/13)

ومَن عمِل الصَّالِحات وأحبَّ أن يعرِفه النَّاس بذلك لِيُعظِّموه ويصطنِعوا إليه المعروف فهو مُراءٍ جاهِلٌ راغِبٌ في الدنيا، لأن الزَّاهد مَن لو أقبَل النَّاس عليه بِالتعظيم وبَذْلِ الأموالِ لكان يُعرض عن ذلك ويَكرهُه، وهذا يطلُبَ الدُّنيا بِعملِ الآخِرة فمن أجهلُ مِنهُ ؟ وإذا لم يَقدِرْ على الزُّنيا مِن المالِك لها، وهُوَ الله فإنَّ قُلوبَ الخَلائِق بِيَدهِ يُقبِلُ بها على مَن أقبلَ عليه، و يُسخِّرها لهُ فِيما يشاءُ.

و أُمَّا الْحَسَدُ فَهُوَ مُعاداةٌ للهِ ظاهِرةٌ، ومُنازِعَةٌ له في مُلكِهِ بيِّنةٌ لأَنَّهُ سُبحانهُ إذا أَنعمَ على بعضِ عِبادِهِ بِنِعمةٍ فلا شُكَّ أُنَّهُ مُريدٌ لِذلكَ ومُختارٌ لهُ إذْ لا مُكرِمَ لهُ تعالَى، فإذا أَرادَ العبْدُ خِلافَ ما أرادَ مَوْلاهُ فقد أساءَ الأدَبَ، واسْتَوجبَ العَطبَ.

(1/14)

ثُمَّ إِنَّ الحسَدَ قد يَكُونُ على أَمُورِ الدُّنيا كالجاهِ والمالِ، وهيَ أَصغَرُ مِن أَن يُحسدَ عليها بِلَ ينبغي لكَ أَن تَرحمَ مَن اِبتُلِيَ بِها وتَحمَدَ اللهَ الذي عافاكَ مِنها، وقَد يكونُ على أمور الآخرةِ كالِعِلم والصَّلاح.

وقَبِيَّ بِالمُرَيدِ أَنَ يَخَسَدَ مَنَ وَافَقَهُ عَلَى طَريقِهِ، وَعَاوِنَهُ عَلَى أَمْرِهِ، بل ينبَغي لهُ أَن يَفْرِحَ بهِ لأَنَّهُ صَارَ عَوْناً له وَجِنساً يتقَوَّى بِهِ، والمؤمِنُ كثيرٌ بِأَخيهِ، بل الذي يَنبغي لِلمُريدِ أَن يُحِبَّ بِباطِنهِ ويَجتهِدَ بِظاهِرهِ في جَمْعِ النَّاسِ على طريقِ الله والإشتِغالِ بطاعتِه ولا يُبالي أَفضلوهُ أَم فَضَلهُم فَإِنَّ ذَلِكَ رِزِقٌ مِنَ الله ؛ وهُو سُبحانَهُ وتَعالى يَختصُّ برحمتِهِ مَن يَشاءُ.

(1/15)

وفي القَلبِ أخلاقٌ كثيرةٌ مذمومةٌ، لم نذكُرها حِرصاً على الإيجازِ، وقد نبَّهنا على أمِّهاتِها، وأمُّ الجميعِ وأصلها ومَغرِسُها حُبُّ الدُّنيا فَحُبُّها رأسُ كُلِّ خطيئةٍ كما وَرَد، وإذا سَلِم القلبُ مِنهُ فقدٍ صَلحَ وصفا، وتَنوَّر وطابَ، وتأهَّلَ لِوارداتِ الأنوارِ وصَلُح لِلمُكاشفةِ بِالأسرارِ.

\* \* \* \* \*

(1/16)

فصل

وعلى المُريد أن يَجتهِد في كَفِّ جَوارِجِهِ عنِ المَعاصي والآثام، ولا يُحرِّكَ شيئاً مِنها إلاَّ في طاعةٍ، ولا يَعملُ بِها إلا شَيئاً يعودُ عليهِ نَفعُهُ في الآخِرةِ. وَلْيُبالِغ في حِفظِ اللَّسانِ فإنَّ جِرمَهُ صَغيرٌ وَجُرمُهُ كبيرٌ، فَلْيكُفَّهُ عنِ الكذبِ والغيبةِ وسأئرِ الكلامِ المحظورِ،

وَلْيَحتَرِز مِنَ الكلامِ الفاجَشِ، ومِنَ الخَوضِ فيما لَا يعنيهِ، وإِنْ لَمَ يَكُن مُحَرَّماً فإنّه يُقسِّي القلبَ، ويكونُ فيهِ ضياعُ

الوقتِ، بل يَنبغي لِلمُريدِ أن لا يُحرَّكَ لِسانهُ إلاَّ بِتلاوةٍ أو ذِكرٍ أو نُصحٍ لِمُسلمٍ أو أمرٍ بِمعروفٍ أو نهي عن مُنكدٍ أو شيءٍ مِن حاجاتِ دُنياهُ التي يَستعينُ بها علَى أُخراهُ،

(1/17)

وقد قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "كُلَّ كلامِ ابنِ آدَمَ عليهِ لا لهُ إلاَّ ذِكرُ الله أَوْ أَمرُ بمعروفٍ أَو نهيْ عَن مُنكرِ" واعلم أَنَّ السَّمعِ والبِصَرَ بابانِ مَفتوحانِ إلى القلبِ يَصيرُ إليهِ كُلُّ ما يدخُلُ مِنهُما، وكم مِن شيءٍ يسمَعُهُ الإنسانُ أو يَراهُ مِمَّا لا يَنبغي يَصِلُ مِنهُ أَثرُ إلى القلبِ تَعْسُرُ إِزالتُهُ عنهُ فَإِنَّ المُريدُ عليهِ، وإذا تأثرَ بشيءٍ يَعسُرُ مَحوُهُ عِنهُ، فَلَيكُنِ المُريدُ حريصاً على حِفظِ بشيءٍ يَعسُرُ مَحوُهُ عِنهُ، فَلَيكُنِ المُريدُ حريصاً على حِفظِ سمعِهِ وبصَرِهِ مُجتهداً في كفَّ جَميعِ جَوارِحِهِ عن الآثامِ والفَضولِ، وليحذَرُ من النَّظرِ بِعَينِ الاستحسانِ إلى زَهرةِ والفَضولِ، وليحذَرُ من النَّظرِ بِعَينِ الاستحسانِ إلى زَهرةِ والقَن ظاهِرَها فِتنةٌ، وباطِنها عِبرَةٌ. والعَينُ تَنظُرُ إلى طاهِرِ فِتنتِها والقلبُ يَنظُرُ إلى باطِنِ والعَينُ تَنظُرُ إلى باطِنِ عِبرَتِها، وكم مِن مُريدٍ

(1/18)

نَظرَ إلى شيءٍ مِن زَخارِفِ الدُّنيا فَمَالَ بِقلبِهِ إلى مَحبَّتِها والسَّعيِ في جَمعِها وعَمارَتِها، فيَنبغي لِكَ أَيُّها المُريدُ أَن تَغُضَّ بَصرَكِ عَن جَميعِ الكَائِناتِ ولا تِنظُرَ إلى شيءٍ مِنها إلا على قصدِ الإعتبارِ، ومعناهُ أن تذكُرَ عِندَ النَّظرِ إليها أَنَّها تَفنى وتَذهبُ وأنها قد كانَت مِن قَبلُ مَعدومةً، وأنَّهُ كَم نَظر إليها أحدُ مِنَ الآدميِّينَ فذهَبَ وبَقِيَت هِيَ، وكَم تُوارَثها خَلفٌ عن سَلفِ.

وإَذا نَظَرْتَ إلى الموجَّوداتِ فانظُر إليها نَظَر المُستدِلِّ بِها على كَمالِ قُدرةِ مُوجِدِها وبارِئِها سُبحانَهُ، فإنَّ جميعَ الموجوداتِ تُنادِي بِلسانِ حالِها نِداءً يَسمعُهُ أهلُ القُلوبِ المُنَوَّرةِ، النَّاظِرونَ بِنورِ اللهِ- أن لاَ إِله إلاَّ اللهُ العزيزُ

\* \* \* \*

(1/19)

فصل ٌ

ويَنبغي لِلمُريد أَن لاَ يزالَ على طهَارةٍ، وكُلَّما أحدثَ تَوضَّأُ وصلَّى ركعَتين، وإن كانَ مُتَأهِّلاً وأتى أهلَهُ فليُبادِر بِالاِغتِسالِ مِنَ الجَنابةِ في الوَقتِ، ولاَ يمكُث جُنُباً، وَيستَعينُ عَلى دَوامِ الطَّهارَةِ بِقِلَّةِ الأكلِ، فإنَّ الَّذي يُكثِرُ الأكلَ يقَعُ لهُ الحَدثُ كثيراً فَتشُّقُّ عليهِ المُداوَمةِ على الطَّهارةِ، وفي قِلَّةِ الأكلِ أيضاً مَعونَةٌ على السَّهَرِ وهُو مِن الطَّهارةِ، وفي قِلَّةِ الأكلِ أيضاً مَعونَةٌ على السَّهَرِ وهُو مِن آكَدٍ وظائِف الإرادةِ. آن لا يأكُلَ إلا عن فاقةٍ، ولاَ بِنامَ إلا

والذي يُنبغي لِلمُرِيدِ ان لا ياكل إلا عن قافةٍ، ولا يِنامُ إلا عن عَلبَةٍ، ولاَ يَتكلَّمَ إلا في حاجَةٍ، ولاَ يُخالِطَ أحداً مِنَ الخَلقِ إلا إن كانِت لهُ في مُخالَطتِهِ فائدةٌ، ومَن أكثَرَ الأكلَ قَسا قَلبُه، وتَقُلَتْ جَوارِحُهُ عَنِ العِبادةِ،

(1/20)

وكَثْرةُ الأكلِ تَدعو إلى كَثرةِ النَومِ والكلام، والمُريدُ إذا كُثُرَ نَومُهُ وكَلامُهُ صارَت إرادَتهُ صورةً لاَ خَقيقةَ لها، وفي الحديث:

الحديث: "ما مَلاً ابنُ آدمَ وعاءً شرّاً مِن بَطنِهِ، حَسبُ ابنِ آدمَ لُقيماتٌ يُقِمنَ صُلبَهُ فإن كانَ لاَ مَحالةَ فَثُلثُ لِطعامِه وثُلثُ لِشَرابِه وثُلثُ لِنَفَسِه".

\* \* \* \*

فصلٌ

ويَنبغي لِلمُريد أَن يكونَ أَبعدَ النَّاسِ عنِ المَعاصي والمَحظوراتِ، وأحفَظهُم لِلفَرائِضِ والمَأموراتِ، وأحرَصَهُم على القُرُباتِ، وأسرَعَهُم إلى الخَيراتِ، فإنّ المُريدَ لَم يَتَميَّزَ عن غَيرِهِ مِنِ النَّاسِ إلا بالإقبالِ على الله وعلى طاعَتهِ، والتَّفرُّغ عن كُلِّ ما يُشغِلُهُ عن عِبادَتِهِ. ولِيكُن شَحيحاً على أنفاسِهِ، بَخيلاً بِأوقاتِهِ، لاَ يَصرِفُ مِنها قليلاً ولا كَثيراً، إلا فِيما يُقَرِّبهُ مِن ربَّهِ، ويَعودَ عَليهِ بِالنَّفعِ في معَادِهِ.

في سعود. ويَنبغي أَن يكونَ لهُ وِرْدٌ مِن كُلِّ نوعٍ مِن العِباداتِ يُواظِبُ عليها، ولا يسمَح بِتَركِ شيءٍ مِنها في عُسرٍ ولاَ يُسرٍ،

(1/22)

فَلْيُكثِرِ مِن تِلاوةِ القُرآنِ العظيمِ مَع التَدثُّرِ لِمعانيهِ، والتَّرتيلِ لألفاظه، وليكُن مُمتلِئاً بِعَظمةِ المُتكَلَّم عِند تِلاوةِ كَلامِه، ولاَ يَقرأُ كَما يَقرأُ الغافِلون الذينَ يَقرؤونَ القرآنَ بِالسِنةِ فصيحةٍ وأصواتٍ عالِيَةٍ وقلوبٍ مِنَ الخُشوعِ والتَعظيم لله خاليةٍ، يَقرَؤونهُ كما أُنزِلَ مِن فاتِحتِه إلى خاتِمَتِه ولاَ يعلَمونَ لأيُّ شيءٍ أُنزِلَ، ولَو عَلِموا لَعمَلوا، فإنَّ العِلمَ ما نَفعَ، ومَن عَلِمَ وما عَمِلَ عَلِم فَلَيسَ بينهُ وبَينَ الجاهِلِ فَرقٌ إلا مِن حيثُ إنَّ حُجَّةَ الله عليهِ آكَدُ، فَعَلى هذا يَكُونُ الجاهِلُ أَحسنُ حِالاً منه، ولِذلِك عليهِ آكَدُ، فَعَلى هذا يَكُونُ الجاهِلُ أَحسنُ حِالاً منه، ولِذلِك قيلَ عَليهَ عَلَيكَ مِنهُ.

(1/23)

ولِيكُن لكَ - أيَّها المُريدُ- حَظٌّ مِن التَّهجُّدِ فإنَّ اللَّيلَ وَقتُ خَلوةِ العَبدِ معَ مَولاهُ فأكثِر فيهِ مِن التَّضرُّعِ والاِستِغفارِ، وناج ربَّكَ بِلِسانِ الذِّلَّةِ والاِضطِرارِ، عَن قلبٍ مُتحقَّقٍ بِنِهايةِ العَجزِ وغايَةِ الاِنكِسارِ، واحذر أن تَدعَ قِيامَ الليلِ فلا يأتي علَيك وقتُ السَّحرِ إلا وأنتَ مُستيقِظٌ ذاكِرُ لله

\* \* \* \*

(1/24)

فصلٌ

وكُن-أَيُّها المُريدُ- في غايَةِ الإعتِناءِ بِإِقامةِ الصَّلواتِ الخَمسِ بإتمامِ قِيامِهِنَّ وقِراءَتِهنَّ وخُشوعِهنَّ ورُكوعِهنَّ وسُخودِهنَّ وسَائِر أَركانِهِنَّ وسُنَنِهنَّ وأشعِر قَلبكَ قَبلَ الدُّخولِ في الصَّلاةِ عَظمةَ مَن ثُريدُ الوُقوفَ بَينَ يَديهِ جلَّ وعلا، واحذَر أن تُناجِيَ مَلِكَ المُلوكِ وجبَّارِ الجبابِرةِ بِقلبٍ لاهٍ مُستَرسِلِ في أوديةِ الغَفلةِ والوَساوِسِ جائِلٍ في مَيادينِ الخَواطِرِ والأَفكارِ الدُّنيَويَّةِ، فَتَستوجِبَ الْمَقتَ مِن الله، والطَّردَ عن باب الله.

وقد قالَ عَلَيهِ الْصَّلاةُ والسَّلامُ "إذا قامَ العَبدُ إلى الصَّلاةِ أُقبلَ الله عَليهِ بِوَجههِ فإذا التَفتَ إلى ورائِهِ يَقولُ الله تعالى:" ابنُ آدمَ التَفَتَ إلى مَن هُو خيرٌ لهُ مِنَّي" ،

(1/25)

فإن التَفَتَ الثّانيةَ قالَ مِثلَ ذلِكَ فإن التَفَتَ الثّالِثةَ أَعرَضَ الله عَنهُ" فإذا كانَ المُلتفِثُ بِوَجهِهِ الظّاهِرِ يُعرِضُ الله عَنهُ فكيفَ يَكُونُ حالُ مَن يَلتفِثُ بِقَلبِهِ في صلاتهِ إلى حُظوظِ الدُّنيا وزخارِفِها، والله سُبحانهُ وتعالى لاَ ينظُرُ إلى الأجسامِ والظّواهِرِ وإنّما ينظُرُ إلى القُلوبِ والسّرائِرِ. واعلَم أنّ رُوحَ جَميعِ العِباداتِ ومَعناها إنّما هُو الحضُورُ معَ الله فيها، فَمن خَلت عِبادَتُهُ عنِ الحُضورُ، فعِبادتُهُ هباءُ منثورُ.

ومثَلُّ الَّذي لاَ يَحضُرُ مَع الله في عِبادتهِ مَثلُ الذي يُهدي إلى ملِكٍ عظيم وَصيفةٍ ميَّتَةً أو صُّندوقاً فارغاً، فما أجدرُهُ بالعقوبةِ وحِرمان المثوبةِ.

فصلٌ

واحذَر أَيُّها المُريدُ كلَّ الحذَرِ مِن تَركِ الجمُعةِ والجَماعاتِ، فإِنَّ ذلكَ مِن عاداتِ أَهلِ البَطالاتِ وسِماتِ أُربابِ الجهالاتِ.

وحَافِظ على الرَّواتبِ المشروعاتِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعدها، ووَاظِب على صَلاةِ الوَترِ والضُّحى وإِحياءِ ما بينَ العِشاءين، وكُن شَديدَ الجِرصِ على عِمَارةِ ما بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ إلى الطُّلوعِ، وما بعد صلاةِ العصرِ إلى الغروبِ فهذانِ وقتانِ شريفانِ تَفيضُ فيهما من الله تعالى الأمدادُ، على المتوجهين إليه من العبادِ.

وفي عمارةِ ما بعدَ صلاةِ الصبحِ خاصيةٌ قويةٌ في جلبِ الأرزاق الجسمانيةِ،

(1/27)

وفي عمارةِ ما بعد العصرِ خاصيةٌ قويةٌ لجلبِ الأرزاقِ القلبيةِ، كذلك جرَّبَه أربابُ البصائرِ من العارفين الأكابرِ. أب البصائرِ من العارفين الأكابرِ. وفي الحديثِ: (( إن الذي يقعدُ في مُصلامُ يذكرُ اللهَ بعد صلاةِ الصبحِ أسرغُ في تحصيلِ الرزقِ من الذي يضربُ في الآفاقِ)) أعني يسافرُ فيها لطلبِ الأرزاقِ. \* \* \* \*

(1/28)

فصْلٌ

والذي عليه المُعوَّلُ في طريقِ اللهِ تعالى بعد فعلِ الأوامرِ واجتنابِ المحارمِ ملازمةُ الذكرِ لله فعليك به أيها المريدُ في كلِّ حالِ وفي كلِّ وقتِ وفي كلِّ مكانٍ بالقلبِ واللسانِ. الذكرُ الذي يجمعُ جميعَ معاني الأذكارِ وثمراتِها الباطنةِ والظاهرةِ هو قولُ

والظاُهرةِ هُو قُولُ "لا إلهَ إلا اللهُ" وهو الذكرُ الذي يؤمرُ بملازمتِه أهلُ البدايةِ ويرجِعُ إليه أهلُ النهايةِ.

ومن سرَّه أن يذوقَ شيئاً من أسرارِ الطريقةِ، ويُكاشفُ بشيء من أنواع

الحقيقةِ؛ فليعكفَ على الذكرِ للهِ تعالى بقلبٍ حاضرٍ، وأدبٍ وافرٍ، وإقبالٍ صادقِ، وتوجيهٍ خارقِ.

(1/29)

فما اجتمعت هذه المعاني لأحدٍ إلا كُوشِفَ بالملكوت الأعلى ، و طالعت روحُهُ حقائقَ العالمِ الأصفى، وشاهدت عينُ سبِّهِ الجمالَ الأقدسِ الأسمي .

ولتكن أيها المريدُ مُكثرلً من التفكّرِ، وهو على ثلاثةِ

تَفَكَّرُ فَي عجائبِ القدرةِ، وبدائعِ المملكةِ السماويةِ والأرضيةِ، وثمرتُه المعرفةُ باللهِ.

وَتَفَكَّرُ فَي اللَّلاءِ والنِّعم، ونتِيجتُه المحبَّةُ للهِ.

وَّتفكرُّ في الدنيا وَالآخرَةِ وَأحوالِ الخلقِ فيهما، وفائدتُه الإعراضُ عن الدِنيا والإقبالُ على الأخرى.

وقد شرحنا شيئاً من مجاري و ثمرته في رسالة المعاونة؛ فليطلبه من أراده .

(1/30)

فطْلٌ

وإذا آنست من نفسِك أيها المريدُ تكاسلاً عن الطاعاتِ، وتثاقلاً عن الخيراتِ ؛ فقُدها إليها بزمامِ الرَّجاءِ، وهو أن تذكرَ لها ما وعد اللهُ به العاملينَ بطاعتِه من الفوزِ العظيمِ، والنعيمِ المقيمِ، والرحمةِ والرِضوانِ، والخلودِ في فسيحِ الجِنانِ، والعزِّ والرفعةِ والشرفِ والمكانةِ عندَه سبحانَه، وعند عبادِه.

وإذا أحسَسْتَ من نفسك ميلاً إلى المخالَفاتِ، أو التفاتاً إلى السيئاتِ؛ فرُدها عنها بسوطِ الخوفِ، وهو أن تُذَكَّرَها وتَعظَها بما تَوعَّدَ اللهُ به من عصاهُ من الهَوانِ والوبالِ، والخزي والنَّكالِ، والطَّردِ والحرمانِ والصَّغارِ والخسرانِ.

(1/31)

وإياك والوقوعَ فيما وقعَ فيه بعضُ الشاطحين - المُغالين-من الاستهانة بشأنِ الجنةِ والنارِ، وعَظَّم ما عظَّمَ اللهُ ورسولُه.

وَاعَملَ للهِ لأنه ربُّكَ وأنت عبدُه، واسأله أن يدخلَك جنتَه، وأن يُعيذَك من ناره بفضلِه ورحمتِه.

وإن قال لك الشيطان لعنَهُ اللهُ: إَنَّ الله سبحانه وتعالى غنيٌ عنك وعن عملِك، ولا تنفعُه طاعتُك، ولا تضرُّه معصيتُك؛ فقل له صدقت، ولكن أنا فقيرٌ إلى فضلِ اللهِ وإلى العملِ الصالحِ، والطاعةُ تنفعُني والمعصيةُ تضرني، بذلك أخبرني ربي في كتابِه العزيزِ وعلى لسانِ رسولِه صلى اللهُ عليه وسلَّم.

فإن قال لك: وَاللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ؛ فإنك لا محالةَ تصيرُ إلى الجنةِ سواءً

(1/32)

كنتَ طائعاً أو عاصياً، وإن كنتَ شقياً عنده فسوف تصير إلى النارِ وإن أنت مطيعاً ؛ فلا تلتفت إلى قولِه، وذلك لأن أمر السابقةِ غَيبٌ لا يطلعُ عليه إلا اللهُ وليس لأحدٍ من الخلقِ فيه شيءٌ، والطاعةُ أدَلُّ دليلٍ على سابقةِ السعادةِ، وما بين المطيع وبين الجنةِ إلا أن يموت على طاعتِه، والمعصيةُ أدَلُّ دليلٍ على سابقةِ الشقاءِ، وما بين

فطْلُ

صص واعلم -أيها المريدُ- أنَّ أوَّلَ الطريقِ صَبرٌ وآخرَها شكرٌ، وأوَّلَها عناءٌ

و آخَرُها هناءٌ، وأَوَّلَها تعبُ ونصَبُ وآخرَها فتحُ وكشفُ ووصولٌ إليه والوصولُ إليه والوصولُ إليه والأنسُ به، و الوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه، ومِن أسَّس جميع أموره على الصبر الجميلِ؛ حصل على كلِّ مأمولٍ وظفِرَ بكلِ مطلوب.

واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمَّارةً تأمرُ بالشرِّ وتنهى عن الخيرِ، فإن جاهدها الإنسان، وصَبرَ على مخالفةِ هواها؛ صارت لوَّامةً متلونةً لها وجهُ إلى المطمئنةِ ووجهُ إلى الأمارةِ فهي مرَّةً هكذا ومرَّةً هكذا،

(1/34)

فإن رفَقَ بها وسار بها يقودُها بأزَهَّةِ الرَّغبةِ فيما عند اللهِ؛ صارت مطمئنةً تأمرُ بالخيرِ وتستلِذُّه وتأنسُ به، وتنهى عن الشرِّ وتنفِرُ عنه وتفِرُّ منه،

عن الشرِّ وتنفِرُ عنه وتفِرُّ مَنه. وصاحبُ النفسِ المطمئنةِ يعظُمُ تعَجُّبُه من الناسِ في إعراضِهم عن الطاعاتِ

رُ عَمَّا فَيها من الرَوْحِ وَالأَنسِ وَاللَّذَّةِ، وَفَي إَقَبَالِهِم عَلَى الْمَعَاصِي وَالشَهُواتِ مَعَ مَا فَيها من الغمِ وَالوحشةِ وَالمَرارةِ، ويحسبُ أَنهم يجدون ويذوقون في الأمرينِ مثلَ ما يجدُ ويذوقُ، ثم يرجِعُ إلى نفسِه، ويذكرُ ما كان يجدُ من قبل في تناولِ الشهواتِ من اللذاتِ، وفي فعل

(1/35)

فقد علمت أن الصبرَ عن المعاصي والشهواتِ، وعلى ملازمةِ الطاعاتِ هو الموَصِّل إلى كلِ خيرٍ، والمبلغُ إلى كلِ مقامِ شريفٍ، وحالٍ مُنيفٍ، وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى: "يا أيها الذينَ أمنوا اصبروا وصابِروا ورابِطوا وقال تعالى: " وتمَت كلمةُ ربِكَ الحسنى على بني إسرائيلَ بما صبِروا ". وقال جلَّ شأنه : " وجَعلناهُم أئِمةً يهدونَ بأمرِنا لمَّا صبَروا وكانوا بآياتِنا يُوقِنُون ". وكانوا بآياتِنا يُوقِنُون ". وفي الحديث : (( إنَّ أقلَّ ما أُوتيتم اليقينُ وعزيمةُ الصبر و من أُوتِيَ حظَّه منهما؛ فلا يبالي بما فاته من قيام

\* \* \* \*

الليل و صيام النهار )) .

(1/36)

فڟڵۛ

وقد يُبتَلى المريدُ بالفقرِ والفاقةِ وضيقِ المعيشةِ؛ فينبغي له أن يشكرَ اللهَ على ذلك ، ويعدَّه من أعظمِ النعمِ؛ لأن الدنيا عدوةُ الله يُقبلُ بها على أعدائه، ويصرفُها عن أوليائِه؛ فليحمدِ الله الذي شبَّهَه بأنبيائِه وأوليائِه وعباده الصالحين.

فلقد كان سيدُ المرسلين وخيرُ الخلقِ أجمعين محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يربِطُ حجراً على بطنِه من الجوعِ، وقد يمرُ شهران أو أكثرُ ما توقد في بيتِه نارٌ لطعامٍ ولا غيرِه، إنما يكون على التمرِ والماءِ، ونزل به ضيفٌ فأرسل إلى أبياتِه التسع فلم يوجد فيها ما يطعمُه الضيفَ.

(1/37)

ومات يومَ مات ودرعُه مرهونةٌ عند يهودي في أَصوُعٍ من شعيرٍ وليس في بيتِه ما يأكلُه ذو كبِدٍ غير كفٍّ من شعيرٍ. فليكن قصدُك -أيها المريدُ- وهمتُك من الدنيا خِرقةً تسترُ بها عورتَك، ولقمةً تسدُ بها جَوعتَك من الحلالِ فقط. وإياك والسمَّ القاتلَ، وهو أن تشتاقَ إلى التنَعُّمِ بالدنيا، وترغب في التَّمَتُّع

بِشُهِواتِها ، وتغبِط المتنَعِّمِين بها من الناسِ، فسوف

يُسألون عن نعيمها ٍ

ويُحاسَبون على ما أصابوه وتمتعوا به من شهواتِها. ولو أنك عرفت المشاقَ التي يُقاسونَها، والغُصَصَ التي يتجرعونَها، والغمومَ والهمومَ التي في قلوبِهم، وصدورِهم في طلبِ الدنيا، وفي الحرص على تنميتها، والاعتناءِ بحفظِها؛ لكنت ترى ذلك يزيدُ بأضعافٍ كثيرةٍ على ما هم فيه من لذةِ التنعمِ بالدنيا؛ إن كانت ثَمَّ لذةٌ.

(1/38)

ويكفيك زاجراً عن محبةِ الدنيا، ومزهِّداً فيها قولُه تعالى:" ولولا أن يكون الناسُ أمةً واحدةً لجعلنا لمن يكفرُ بالرحمنِ لبيوتهم سُقْفاً من فضةٍ ومعارجَ عليها يظهرونَ \* ولبيوتهم أبواباً وسُرُراً عليها يتكِؤن\* وزخرُفاً وإن كلَّ ذلك لمَّا متاعُ الحياةِ الدنيا والآخرةُ عند ربك للمتقينَ". وقولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:" الدنيا سجنُ المؤمنِ وجنةُ الكافرِ، ولو كانت تزِنُ عند الله جَناحَ بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شَربةَ ماءٍ ". و أنه سبحانه منذُ خلقها ما نظر إليها .

واعلم أن الرزقَ مقدَّرُ ومقسومٌ فمن العبادِ من بُسِطَ له وُسِّع عليه، ومنهم من ضُيِّق عليه وقُتِّر، حكمةً من الله.

(1/39)

فإن كنت - أيها المريدُ- من المُقَتَّرِ عليهم؛ فعليك بالصبرِ والرضا والقناعةِ بما قسمَ لك ربُّكَ، وإن كنت من المُوسَّعِ عليهم ؛ فأُصِبْ كِفَايَتَكَ وَخُذ حاجَتَكَ مِمَّا في يَدِكَ، وَاصرِف

مَا بَقِيَ فِي وُجُوهِ الخَيرِ وَسُبُلِ البِّرِّ. وَاعلَم أَنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ على الإِنسانِ إِذا أَرادَ الدُّخولَ في طريقِ الله أَن يَخرُجَ مِن مَالِهِ إِن كانَ لَهُ مَالٌ أَو يَترُكَ حِرفَتهُ وَتِجارَتَهُ إِن كانَ مُحترِفاً أَو مُتَّجِرلً بَل لِلذَّي يَتعيَّنُ عليهِ تَقوى الله فِيما هُوَ فِيهِ وَالإِجمالُ في الطَّلْبِ بِحيثُ لا يَترُكُ فَريضَةً وَلا نَافِلةً، وَلا يَقعُ فَي مُحرَّمٍ وَلا فَضُولٍ لا

تَصَلُحُ الاِستِعانَةُ بِهِ في طَرِيقِ الله. فإن عَلِمَ المُريدُ أَنَّهُ لا يَستقيمُ قَلبُهُ، وَلا يَسلَمُ دِينَهُ إِلاَّ بِالتَّجَرُّدِ عَنِ المَالِ ، وَعنِ الأَسبابِ البَّتَةَ لَزِمهُ ذَلكَ، فإن كانَ لَهُ أَزواجُ أُو أُولادُ تَجِبُ نَفقَتُهُم وَكِسوَتُهُم؛ لَزِمَهُ القِيامُ بِذلكَ وَالسَّعيَ لَهُ، فإِن عَجِزَ عَن ذلكَ عَجزاً يَعذُرُهُ الشَّرعُ ؛ فَقَد خَرَجَ مِنَ الْحَرَجِ وَسَلِمَ مِنَ الإِثم.

(1/40)

وَاعلَم أَيُّهَا المُريدُ أَنَّكَ لَا تَقدِرُ عَلَى مُلازَمةٍ الطَّاعاتِ وَمُجانَبةِ الشَّهواتِ والإعراضِ عَنِ الدُّنيا إِلاَّ بِأَن تَستَشعِرَ في نَفسِكَ أَنَّ مُدَّةَ بَقَأَئِكَ في الدُّنيا أَيَّامٌ قَلِيلَةٌ، وأَنَّكَ عَمَّا قَرِيبٍ تَموتُ، فَتَنصِبَ أَجَلكَ بَينَ عَينَيكَ، وَتَستَعِدَّ لِلمَوتِ وَتُقَدِّرَ نُرُولُهُ بِكِ في كُلِّ وَقتٍ.

وَإِيَّاكَ وَطُولَ الأَمَلِ فإِنَّهُ يَميلُ بِكَ إِلَى مَحَبَّةِ الدُّنيا، وَيُثَقِّلُ عَلَى الْعِبادَةِ، والتَّجَرُّدَ عَلَى العِبادَةِ، والتَّجَرُّدَ عَلَى العِبادَةِ، والتَّجَرُّدَ لِطرَيقِ الآخِرةِ، وَفي تَقديرِ قُربِ الموتِ وقِصَرِ المُدَّةِ الخَيرُ كُلَّهُ، فَعليكَ بِهِ، وَقَقنَا الله وَإِيَّاكَ.

وَرُبَّمِا تَسلُّطَ الخَلقُ عَلى بَعض المُربِدينَ بِالإِيذاءِ وَالجَفاءِ وَالذَّمِّ، فإن بُليتَ بِشَيءٍ مِن ذَلكَ فَعَلَيكَ بِاَلصَّبر وَتَركِ المُكاَفَأَةِ مَعَ نَظافَةِ القَلبِ مِنَ الحِقدِ وَإِضِمارِ الشِّرِّ، وَاحذَرِ الدُّعاِءَ عَلَى مَن آذَاكَ وَلاَ تَقُل إِذَا أَصاَبَتَهُ مُصِيبَةٌ

هَذا بِسَبَبِ أَذَاهُ لِي. وَأَفضَلُ مِنَ الصَّبرِ عَلَى الأَذَى العَفوُ عَنِ المُؤذِي، وَالدُّعاءُ

وَانْحَسُ مِنَ أَخَلَاقِ الصِّدِّيقِينَ. وَعُدَّ إِعراضَ الْخَلْقِ عَنْكَ نِعمَةً عَلَيْكَ مِن رَبِّكَ ؛ فإنَّهم لَو أَقبَلُوا عَلَيْكَ رُبَّما شَغْلُوكَ عَن طَاعِتِهِ، فإن ابْتُلَيْتَ بِإِقبالِهِم وَتَعظِيمهِم، وَثَنَائِهِم ،وتَرَدُّدِهِم عَلَيْكَ، فَاحَذَر مِن فِتنَتَهِم وَاشكُر اللَّهَ الَّذَّيِّ سَترَ مَساويكَ عَنهُم.

(1/42)

ثُمَّ إِن خَشِيتَ عَلَى نَفسِكَ مِنَ التَّصَنُّعِ وَالتَّزَيُّن لَهم وَالْاِشْتِغَالِ عَنِ الله بِمُخَالَطَتِهِمْ فَاعْتَزِلَهُمْ وَأَغَلِقَ بَابَكَ عَّنهُم، وَإِلَا ۗ فَارِق المَوضِعَ الذَّي عُرِفتَ بِهِ إِلَى مُوضِعِ لاَ تُعرَفُ فِيَهِ. وَكُن مُؤثِراً لِلخُمولِ، فَارّاً مِنَ الشُّهرةِ والظُّهُورِ، فإِنَّ فِيهِ الْفِتنَةُ وَالِمُحَنَةٍُ. قَالَ بَعضُ السَّلفِ: وَاللَّهُ مَا صَدَّقَ أَللَّهَ عَبَدُ إِلاَّ أَحَبَّ أَنِ لاَ يُشعَرَ بِمِكانِهِ ِ وَقَالَ ۚ آخِرُ: مَا أَعْرِفُ رَجُلاً أَحَبَّ أَن يَعرفَهُ النَّاسُ إلاَّ ذَهَبَ دِينُهُ وَافتَضَحَ.

فصلٌ

وَاحِتَهِد أَيُّهَا المُرِيدُ في تَنزِيهِ قَلبِكَ مِن خَوفِ الْخَلقِ وَمِنَ الطَّمَعِ فِيهِم فِإِنَّ ذَلكَ يَحمِلُ عَلَى الشُّكوتِ عَلَى البَّاطِلِ وَعَلَى الشُّكوتِ عَلَى البَّاطِلِ وَعَلَى المُّكوبِ الْأَمرِ بِالمعروفِ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ، وَكفَى بِهِ ذُلاَّ لِصاحِبِهِ لأَنَّ المُؤمِنَ وَالنَّهِي عَنِ المُنكَرِ، وَكفَى بِهِ ذُلاَّ لِصاحِبِهِ لأَنَّ المُؤمِنَ عَزيزْ بِرَبِّهِ لاَ يَخافُ وَلا يَرجُو أَحداً سِواهُ. وَإِن وَصَلكَ أَحدُ مِن إِخوانِكَ المُسلمينَ بِمَعروفٍ مِن وَجهِ طَيِّبِ؛ فَخُدهُ إِن كُنتَ محتاجاً إِليهِ، وَاشكُرِ الله فإِنّهُ المُعطِي حَقيقَةً، وَاشكُر مَن أَوصَلَهُ إليكَ عَلى يَدهِ مِن عَبِادِهِ، وإِن لَم تَكُن لكَ حَاجِةٌ إليهِ؛ فَانظُر فإِن وَجَدتَ اللهُ الْأُصلَحَ لِقَلبِكَ أَخذَهُ فَخُدهُ، أَو رَدَّهُ فَرُدَّهُ بِرفَقٍ بِحيثُ لاَ يَنكَسِرُ قَلْبُ المُعطِي؛ فَإِنَّ حُرمَةَ المُسلِمِ عِندَ الله عَظيمةُ. يَنكَسِرُ قَلْبُ المُعطِي؛ فَإِنَّ حُرمَةَ المُسلِمِ عِندَ الله عَظيمةُ.

(1/44)

وَإِيَّاكَ وَالرَّدَّ لِلشُهرَةِ وَالأَخذَ بِالشَّهوَةِ، وَلأَن تَأْخُذَهُ بِالشَّهوَةِ، وَلأَن تَأْخُذَهُ بِالشَّهوَةِ بِالنُّهدِ وَالإِعراضِ بِالشَّهوَةِ خَيرُ لَكَ مِن أَن تَرُدَّهُ لِلشَّهرَةِ بِالنُّهدِ وَالإِعراضِ عَنِ الدُّنيا، وَالصَّادِقُ لاَ يَلتَبِسُ عَليهِ أَمرُ، وَلا بُدَّ أَن يَجعَلَ لَهُ رَبُّهُ نُوراً في قَلبِهِ يَعرفُ بِهِ ما يُرادُ مِنهُ.

\* \* \* \*

(1/45)

فصلٌ وَمِن أَضَرِّ شَيءٍ عَلَى المُريدِ طَلَبُهُ لِلمُكاشَفاتِ، وَاشتِياقُهُ إِلَى الكَراماتِ، وخَوارِقِ العَاداتِ، وَهِيَ لاَ تَظهَرُ لَهُ مَا دَامَ مُشتهياً لِظُهُورِها؛ لأَنَّها لا تَظهَرُ إِلاَّ عَلَى يَدِ مَن يَكرَهُها وَلا

يُريدُها غَالباً.

وَقَد تَقَعُ لِطَوائِفَ مِنَ المَغرورينَ ؛ اِستِدراجاً لَهُم، وَاِبتِلاءً لِضَعَفةِ المُؤمنينَ مِنهُم، وَهِيَ في حَقَّهم إِهاناتُ وَليست كرَاماتٍ، إِنَّما تَكُونُ كرَاماتٍ إِذا ظَهرَت عَلى أَهلِ الاِستِقامَةِ، فإن أُكرَمَك الله-أَيُّها المُريدُ- بِشيءٍ مِنها فَاحمُدهُ سُبحانَه عليه.

َ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا تَسكُن إِلَيهِ، وَاكْتُمهُ وَلاَ تُحَدِّث بِهِ النَّاسَ، بِهِ النَّاسَ،

(1/46)

وَإِن لَم يَظهَر لَكَ مِنها شَيءٌ فَلا تَتَمَنَّاهُ وَلا تَأْسَف عَلى

فَقدِهِ. وَاعلَم أَنَّ الكَرامةَ الجَامِعَةَ لِجَميعِ أَنواعِ الكَراماتِ الحَقيقيَّاتِ والصُّورِيَّاتِ هِي الاِستِقامَةُ المُعَبَّرُ عَنها بِامتِثالِ الأوامِرِ، وَاجتِنابِ المَناهِي ظاهِراً وَبَاطِناً، فَعَليكَ بِتَصحِيحِها وَإِحكَامِها؛ تخَدُمكَ الأكوانُ العُلوِيَّةُ وَالسُّفلِيَّةُ، خِدمَةً لا تَحجُبُكَ عَن رَبِّكَ ، وَلاَ تَشغَلُكَ عَن مُرادِهِ مِنكَ.

\* \* \* \*

(1/47)

وَلتَكُن أَيُّهَا المُرِيدُ حَسنَ الظَّنِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ يُعينُكَ، وَيَكفِيكَ، وَلتَكُن أَيُّهُ يُعينُكَ، وَيَكفِيكَ، وَيَحفَظُكَ وَيَقِيكُ، وَلاَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلقِ، فَإِنَّهُ عُندَ ظَنَّ عَبدِهِ الْخَلقِ، فَإِنَّهُ عُندَ ظَنَّ عَبدِهِ الْخَلقِ، فَإِنَّهُ عِندَ ظَنَّ عَبدِهِ بِهِ، وَأُخرِجُ مِن قَلبِكَ خَوفَ الفَقرِ وَتَوَقُّعِ الحاجَةِ إِلَى

َالنَّاسِ. وَاحذَر كُلَّ الحَذَر مِنَ الاِهتِمامِ بِأَمرِ الرِّزقِ، وَكُن وَاثِقاً بِوَعدِ رَبِّكَ وَتَكَفُّلِهِ بِكَ، حَيثُ يَقولُ تَعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا) وَأَنتَ مِن جُملَةِ الدَّوَابُ، فَاشْتَغِل بِمَا طَلَبَ مِنكَ مِنَ العَمَلِ لَهُ، عَمَّا ضَمَنَ لَكَ مِنَ الرِّرْقِ؛ فَإِنَّ مَولاكَ لاَ يَنسَاكَ، وَقَد أَخبَرَكَ أَنَّ رِزقَكَ عِندَهُ، وَأَمَرِكَ بِطَلَبِهِ مِنهُ بِالعِبادَةِ.

(1/48)

فَقالَ تعَالَى: (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ).

أَمَا تَراهُ سُبحانَهُ يَرزُقُ الكافِرِينَ بِهِ الذَّينَ يَعبُدونَ غَيرَهُ ؟ أَفَتَراهُ لاَ يَرزُقُ المؤمِنينَ الذَّينَ لاَ يَعبُدُونَ سِوَاهُ، وَيَرزُقُ العَاصِينَ لَهُ وَالمُخالِفينَ لأمرِهِ؛ أَوَلاَ يَرزُقُ المُطيعينَ لَهُ،

المُكِثِريِنَ مِن ذِكرِهِ وَشُكرِهِ ۖ؟

وَاعِلَم أُنَّهُ لا حَرِجَ عَلَيْكَ فَي طَلبِ الرِّزقِ بِالْحَرِكَاتِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الْوَجِهِ الْمَأْذُونِ لَكَ فيهِ شَرعاً وإِنَّما البَأْسُ والْحَرِجُ في عَدَمِ شُكونِ القَلبِ واهتِمامِهِ وَاضطِرابِهِ وَمُتَابَعَتِهِ لأوهامِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى خَرابِ القَلبِ اهتِمامِ الإنسانِ بِما يَحتاجُ إِلَيهِ في وَقتٍ لَم يَخرُج مِنَ الْعَدَمِ كَالَيومِ الْمُقبِلِ وَالشَّهْرِ الْآتي، وَقُولُهُ: إِذَا نَفِذَ هَذَا فَمِن أَين يَجيءُ الرِّزقُ مِن هذَا الوَجِهِ فَمِن أَين يَجيءُ الرِّزقُ مِن هذَا الوَجِهِ فَمِن أَيِّ وَجِهِ يَاتِي؟

(1/49)

وَأُمَّا التَّجَرُّدُ عَنِ الأَسبابِ والدُّخولُ فِيها؛ فَهُمَا مَقامانِ نُقيمُ الله فيهما من عباده مَن يَشاءُ.

يُقيمُ اللهَ فيهما مِن عَبادِهِ مَن يَشَاءُ. فَمَن أَقِيمَ في التَّجرُّدِ؛ فَعَليهِ بِقُوِّةِ اليَقينَ ، وَسِعَةِ الصَّدرِ، وَمُلازَمَةِ العِبادَةِ، وَمَن أَقِيمَ في الأَسبابِ؛ فَعليهِ بِتَقوى الله في سَبَبِهِ، وَبِالاِعتِمادِ علَى الله دونَهُ، وَلِيَحذَر مِنَ الاشتِغالِ بهِ عَن طَاعةِ رَبِّهِ.

ُوَقَد تَرِدُ عَلَى الْمُريدِ خَواطِرُ في أَمرِ الرِّزقِ، وفي مُراءاةِ الخَلقِ، وفي مُراءاةِ الخَلقِ، وفي غَيرِ ذَلكَ ، وَلَيسَ مَلُوماً ، وَلا مَأْتُوماً عَليها؛ إذا كأنَ كَارِهاً لَها ، وَمجُتَهداً في نَفيِهَا مِن قَلبِهِ .

فصل ٌ

وَلتَكُنَ لَكَ -أَيُّهَا المُريدُ- عِنايَةٌ تَامَّةٌ بِصُحبةِ الأَخيارِ وَمُجالَسَةِ الطَّالِحينَ الأَبرارِ. وَكُن شَديدَ الجِرصِ علَى طَلبِ شَيخٍ صَالِحٍ مُرشِدٍ نَاصِحٍ، عَارِفٍ بِالشَّريعَةِ، سَالِكٍ طَلبِ شَيخٍ صَالِحٍ مُرشِدٍ نَاصِحٍ، عَارِفٍ بِالشَّريعَةِ، سَالِكٍ لِلطَريقَةِ، ذَائِقٍ لِلحَقِيقَةِ، كَامِلِ العَقلِ وَاسِعِ الصَّدرِ، حَسَنِ السَّيَاسَةِ عَارِفٍ بِطبَقاتِ النَّاسِ مُمَيَّزٍ بَينَ غَرائِزِهِم

ُوَفِطَّرِهِمَ وَأَحَّوَاًلِهِم.. فَإِن ظَفِرتَ بِهِ فَأَلَقِ نَفسَكَ عَلَيهِ وَحَكِّمهُ في جمَيعِ أُمورِكَ وَأَرجِع إِلَى رَأْيِهِ وَمَشُورَتِهِ في كُلِّ شَأْنِكَ وَاقتَدِ بِهِ في جَميعِ أَفَعَالِهِ وَأُقوَالِهِ إِلاَّ فِيمَا يَكُونُ خَاصًا مِنها بِمَرتَبةِ المَشْيَخَةِ، كَمُخالَطَةِ إِلنَّاسِ وَمُدارَاتِهِم وَدَعوَةِ الْقَريبِ والبَعيدِ إلى الله وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَ فَتُسَلِّمُهُ لَهُ،

(1/51)

وَلا تَعتَرِض عَليهِ في شَيءٍ مِن أَحوَالِهِ لا ظَاهِراً ولا بَاطِناً وَا تَعتَرِض عَليهِ في شَيءٍ مِن الخَواطِرِ في جِهَتِهِ فاجتَهِد في نَقْيهِ عَنكَ فَإِن لَم يَنتَفِ فَحَدِّث بِه الشَّيخَ لِيُعَرِّفَكَ وَجهَ الخَلاصِ مِنهُ، وَكَذلِكَ تُخبِرَهُ بِكُلِّ ما يَقَعُ لَكَ خُصوصاً فِيما يَتَعَلَّقُ بِإِلطَّرِيقِ.

وَاحذَر أَن تُطَيِّعُهُ في العَلانِيَةِ وَحَيثُ تَعلَمُ أَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيكَ وَتَعصِيهِ في السِّرِّ وَحَيثُ لا يَعلَمُ فَتَقعُ في الهَلاكِ. وَلا تَجتَمِعَ بِأَحدٍ مِنَ المَشايِخِ المُتَظاهِرِينَ بِالتَّسلِيكِ إِلاَّ عَن إِذَنِهِ، فَإِن أَذِنَ لَكَ فاحفَظ قَلبَكَ وَاجتَمِع بَمَن أُرَدتِ وَإِن لَمَ يَأْذَن لَكَ فَاعلَم أَنَّهُ قَد آثَرَ مَصَلَحَتَكَ فَلا تَنَّهِمَهُ وَتَظُنَّ بِهِ الْحَسدَ وَالغَيرَة، مَعَاذَ الله أَن يَصدُرَ عَن أَهلِ الله وَخاصَّتِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَاحذَر مِنِ مُطالَبَةِ الشَّيخِ بِالكَرَامَاتِ وَالمُكَاشَفَةِ بِخَوَاطِرِكَ فَإِنَّ الغَيبَ لَا يَعلَمُهُ إِلاَّ الله، وَغَايَةُ الوَلِيِّ أَن يُطلِعَهُ اللهُ عَلَى بَعضِ الغيُوبِ في بَعضِ الأحيان، وَرُبَّما دَخَلَ المُريدُ علَى شَيخِهِ يَطلُبُ مِنهُ أَن يُكاشِفَهُ بِخاطِرِهِ فَلا يُكاشِفَهُ وَهُوَ مُطلِّكُ عَليهِ وَمُكاشَفٌ بِهِ صِيَانَةً لِلسِرِّ فَلا يُكاشِفَهُ وَهُوَ مُطلِّكُ عَليهِ وَمُكاشَفٌ بِهِ صِيَانَةً لِلسِرِّ وَسَتراً لِلحالِ فَإِنَّهُم رَضِيَ الله عَنهُم أَحرَصُ النَّاسِ علَى كِتمانِ إِلاَسرارِ وَأَبْعَدُهُم عَنِ التَّظاهُرِ بِالكرَاماتِ والخَوارِقِ كِتمانِ إللَّاسرارِ وَأَبْعَدُهُم عَنِ التَّظاهُرِ بِالكرَاماتِ والخَوارِقِ وَإِن مُكَنِّنُوا مِنها وَصُرِّفُوا فِيها. وَأَكْثَرُ الكرَاماتِ الوَاقِعَةِ مِنَ الأَولِيَاءِ وَقعَت بِدونَ وَالخَوارِقِ وَاكْذَرُ الكرَاماتِ الوَاقِعَةِ مِنَ الأَولِيَاءِ وَقعَت بِدونَ

وَآكَثَرُ الكرَاماتِ الوَاقِعَةِ مِنَ الأُولِيَاءِ وَقَعَت بِدوِنَ اِختِيَارِهِم، وَكَانُوا إِذَا ظَهَرَ عَليهُم شَيءٌ مِن ذَلِكَ يُوصونَ مِن ظُهرَ لَهُ أَن لا يُحَدِّثَ بِهِ حَتَّى يَخرُجُوا مِنَ الدُّنيا، وَرُبَّما أَظهَرُوا مِنها شَيئاً اختِيَاراً لِمَصلحَةٍ تَزيدُ علَى مَصلحةِ السِّتر .

(1/53)

وَاعلَم أَنَّ الشِّيخَ الكَامِلَ هُوَ الذِّي يُفِيدُهُ بِهِمَّتِهِ وَفِعلهِ وَقَولِهِ وَيحَفَظُهُ في حُضورهِ وَغَيبَتِهِ وَإِن كَانَ المُريدُ بَعيداً عَن شَيخِهِ مِن حَيثُ المَكانُ، فَليَطلُب مِنهُ إِشارَةً كُلِّيَةً فِيما يَأْتِي مِن أَمرِهِ وَيترُكُ. وَأَضرُّ شَيءٌ عَلَى المُريدِ تَغَيُّرٍ فِيما يَأْتِي مِن أَمرِهِ وَيترُكُ. وَأَضرُّ شَيءٌ عَلَى المُريدِ تَغَيُّرٍ فَيما يَأْتِي مِن أَمرِهِ وَلو اجتَمعَ علَى إصلاحِهِ بَعدَ ذَلِكَ مَشايخُ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ لمَ يَستَطيعُوهُ إِلاَّ أَن يَرضَى عَنهُ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ لمَ يَستَطيعُوهُ إِلاَّ أَن يَرضَى عَنهُ

سيحه. وَاعلَم أَنَّهُ يَنبَغي لِلمُريدِ الذَّي يَطُلبُ شَيخاً أَن لا يُحَكِّمَ في نَفسِهِ كُلَّ مَن يُذكَرُ بِالمَشيَخَةِ وَتَسلِيكِ المُريدينَ حَتَّى يَعرِفَ أَهلِيَّتَهُ وَيَجتمِعَ عَليهِ قَلبُهُ، وَكذَلِكَ لا يَنبَغي للِشَيخِ إِذا جاءَ المُريدُ يَطلُبُ الطَّرِيقَ أَن يَسمَحَ لَهُ بِها مِن قَبلِ أَنِ يَختَبِر صِدقَهُ في طَلَبِهِ، وَشِدَّةِ تَعَطَّشِهِ إِلَى مَن يَدُلُّهُ على رَبِّهِ. وَهذَا كُلَّهُ في شَيخِ التَّحكِيمِ، وَقَد شَرَطُوا عَلَى المُريدِ أَن يَكُونَ مَعهُ كَالَمِّيتِ بَينَ يَدَيَّ الغَاسِلِ وَكَالطُّفلِ مَعَ أُمَّهِ، وَلا يَجرِي هَذا في شَيخِ التَّبَرُّكِ، وَمَهمَا كَانَ قَصدُ المُريدِ التَّبَرُّكَ دُونَ التَّحكِيمِ فَكُلَّما أَكْثَرَ مِن لِقاءِ المَشايِخِ وَزِيارَتِهم وَالتَّبرُّكَ بِهم كَانِ أَحسَنَ. وَإِذَا لَم يَجِدِ المُريدُ شَيخاً فَعَليهِ بِمُلازَمَةِ الجِدِّ وَالاجتِهادِ وَإِذَا لَم يَجِدِ المُريدُ شَيخاً فَعَليهِ بِمُلازَمَةِ الجِدِّ وَالاجتِهادِ مَعَ كَمالِ الصِّدقِ في الإلتِجاءِ إِلَى الله وَالافتِقارِ إِليهِ في أَن يُقِيضَ لَهُ مَنْ يُرشِدُهُ، فَسَوفَ يُجِيبُهُ مَن يُجِيبُ المُصَلَّرِ، وَيَسُوقُ إليهِ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ مِن عِبادِهِ. المُريدينَ أَنَّهُ لاَ شَيخَ لَهُ فَتَجِدَهُ يَطلُبُ الشَّيخَ وَلَهُ شَيخٌ لَم يَرَهُ، يُرَبِّيهِ بِنَظَرِهِ وَيُرَاعِيهِ بِعَينِ عِنايَتِهِ وَهُو لاَ يَشعُرُ، وَعِندَ التَناصُفِ مَا ذَهبَ إِلاَّ الصِّدقُ، وَإِلاَّ الصَّدقُ، وَإِلاَّ وَهُو لاَ يَشعُرُ، وَعِندَ التَناصُفِ مَا ذَهبَ إِلاَّ الصِّدقُ، وَإِلاَّ وَالاَسْدِقُ المَحَقَّقُونَ مَوجُودُونَ،

(1/55)

وَلكِن سُبحانَ مَن لَم يَجعلِ الدَّلِيلَ عَلَى أُولِيَائِه إِلاَّ مِن حَيثُ الدَّليِلُ عَليهِ وَلمَ يُوصِل إِليهِم إِلاَّ مَن أُرادَ أَن يُوصِلَهُ إليهِ.

\* \* \* \*

(1/56)

تَتِمَّةٌ وَإِذا أَردت -أَيُّها المُريدُ-مِن شَيخِكَ أَمراً أَو بَدا لَكَ أَن تَسأَلَهُ عَن شَيءٍ فَلا يَمنَعُكَ إِجلالِهِ وَالتَّأَدُّبُ مَعَهُ عَن طَلَبِهِ مِنهُ وَسُؤَالِهِ عَنهُ، وَتَسأُلُهُ المَرَّةَ وَالمرَّتينِ وَالتَّلاثَ، فَلَيسَ الشُّكوتُ عَنِ السُّؤَالِ وَالطَّلْبِ مِن حُسنِ الأَدَبِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَن يُشيرَ عَليكَ الشَّيخُ بِالسِّكوتِ وَيَاْمُرَكَ بِتَركِ السُّؤالِ، فَعِندَ ذَلكَ يَجِبُ عَليكَ إمتِثالُهُ. وَإِذَا مَنعَكَ الشَّيخُ عَنِ أُمرٍ أُو قَدَّمَ عَليكَ أَحِداً فَإِيَّاكَ أَن وَإِذَا مَنعَكَ الشَّيخُ عَنِ أُمرٍ أُو قَدَّمَ عَليكَ أَحِداً فَإِيَّاكَ أَن تَنْهِمَهُ، وَلْتَكُن مُعتَقِداً أَنَّهُ قَد فَعَلَ مَا هُوَ الأَنفَعُ وَالأحسنُ لَكَ، وَإذا وَقَع مِنكَ ذَنبٌ وَوَجدَ عَليكَ الشَّيخُ بِسَبَيهِ فَبادِر بِالإعتِذارِ إليهِ مِن ذَنبِكَ حَتَّى يَرضَى عَنكَ.

(1/57)

وَإِذَا أَنِكُرتَ قَلْبَ الشَّيخِ عَلَيكَ كَأَن فَقَدتَ مِنهُ بِشراً كُنتَ تَأَلُفُهُ أَو نَحَوَ ذَلِكَ، فَحَدَّتُهُ بِما وَقعَ لَكَ مِن تَخَوُّفِكَ تَغَيُّرَ قَلْبِهِ عَلَيكَ فَلَعلَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيكَ لِشيءٍ أَحدَثِتَهُ فَتَتُوبَ عَنهُ، أَو قَلْبِهِ عَلَيكَ فَلَعلَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيكَ لِشيءٍ أَحدَثِتَهُ فَتَتُوبَ عَنهُ، أَو لَعَلَّ الذِّي تَوَهَّمتَهُ لَم يَكُن عِندَ الشَّيخِ وَأَلقاهُ الشَّيطانُ إِلَيكَ لِيسُوءَكَ بِهِ، فَإِذَا عَرَفتَ أَنَّ الشَّيخَ رَاضٍ عَنكَ سَكَنَ إِلَيكَ لِيسُوءَكَ بِهِ، فَإِذَا عَرَفتَ أَنَّ الشَّيخَ رَاضٍ عَنكَ سَكَنَ قِلْبُكَ بِخلافِ مَا إِذَا لَم تُحَدِّثُهُ وَسَكَتَّ بِمَعرِفةٍ منِكَ بِسلامةِ جِهَتِكَ إِنهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

وَإِذاْ رَأَيتَ المُريدَ ممُتَلِئاً بِتَعظِيمِ شَيخِهِ، وَإِجلالِهِ ، مُجتَمِعاً بِظاهِرِهِ وَبَاطِنهِ عَلَى اعِتِقادِهِ، وَامتِثالِهِ ، وَالتَّأَدُّبِ بِآدابِهِ؛ فَلا بُدَّ أَن يَرِثَ سِرَّهُ ، أو شَيئاً مِنهُ إِن بَقِيَ بَعدَهُ.

\* \* \* \* \*

(1/58)

## خاتمة

نذكر فيها شيئاً من أوصاف المريد الصادق: قَالَ بَعضُ العَارِفينَ رَضِيَ الله عَنهُم وَنَفَعنا بِهِم أَجِمَعين: ... لاَ يَكُونُ المُريدُ مُرِيداً حَتَّى يَجِدَ في القُرآنِ كُلَّ مَا يُريدُ، وَيَعرِفَ النُّقصَانَ مِنَ المَزيدِ، وَيَستَغنِي بِالمَولَى عَنِ العَبِيدِ، وَيَستَوِي عِندَهُ الذَّهِبُ وَالْصَّعيدُ. ... المُرِيدُ مَن حَفِظَ الحُدودَ، وَوَفَّى بِالعُهُودِ، وَرَضِيَ بِالمَوجُودِ، وَصَبَرَ عَن المَفقُودِ. ... المُريدُ مَن شَكَرَ عَلَى النَّعماءِ، وَصَبرَ علَى البَّلاءِ، وَرَضِيَ بِمُرِّ القَضاءِ، وَحَمَدَ رَبَّهُ في السَّراءِ والضَّراءِ، وَأَخلَصَ لَهُ في السِّرِّ وَالنَّجوَى.

(1/59)

... المُريدُ مَن لاَ تَستَرِقُّهُ الأَغيَارُ، وَ لا تَستَعبِدُهُ الآثارُ، وَ لا تَغلِبُهُ الشَّهوَاتُ، وَلا تَحكُمُ عَليهِ العَاداتُ.

كَلَامُهُ ذِكْرٌ وَحِكَمةٌ، وَصَمَّهُ فِكَرَةٌ وَعِبرَةٌ، يَسبِقُ فِعلَهُ قَولَهُ وَيُصَدِّقُ عِلْمَهُ فِكَرَةٌ وَعِبرَةٌ، يَسبِقُ فِعلَهُ قَولَهُ وَيُوكِمَّ عِلْمَهُ عَمَلُهُ، شِعارُهُ الخُشوعُ وَالوَقارُ، وَدِثارُهُ وَيُوكُمُ النَّواضُعُ وَالإنكِسِارُ، يَثَّبِعُ الحَقَّ وَيُؤثِرُهُ، وَيَرفُضُ الباطِلَ وَيُعادِيهِم، وَيَبْغَضُ الأَشرارَ وَيُعادِيهِم، خُبْرُهُ أَحسنُ مِن ذِكرِهِ، كَثِيرُ خُبْرُهُ أَحسنُ مِن خَبرِهِ، وَمُعَاشَرَتُهُ أَطيَبُ مِن ذِكرِهِ، كَثِيرُ لَا يَكُذِبُ وَلا يَخونُ، لاَ يَخونُ، لاَ يَخيلاً وَلا جَباناً، وَلا سَبَّاباً ولا لَعَّاناً، وَلا يَشِحُ بِما في يَدِهِ، طَيِّبُ الطَّويَّةِ، وَلا يَشَرِّ نَقِيَّةٌ، وَهِمَّتَهُ فيما يُقَرَّبهُ مِن كُلِّ شَرِّ نَقِيَّةٌ، وَهِمَّتَهُ فيما يُقَرَّبهُ مِن كُلُّ شَرِّ نَقِيَّةٌ، وَهِمَّتَهُ فيما يُقَرَّبهُ مِن كُلُّ شَرِّ نَقِيَّةٌ، وَهِمَّتَهُ فيما يُقَرَّبهُ مِن كُلُ اللهُ في اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدُّنيا أَبيَّةٌ،

(1/60)

لا يُصِرُّ علَى الهَفوَةِ، وَلا يُقدِمُ وَلا يُحجِمُ بِمُقتَضى الشَّهوَةِ، قَرِينُ الوَفَاءِ وَالفُتُوَّةِ، حَلِيفُ الحَياءِ وَالمَرُوَّةِ، يُنصِفُ كُلَّ أَحدٍ مِن نَفسِهِ وَلا يَنتَصِفُ لَها مِن أَحَدٍ. إِن أَعطِيَ شَكَرَ، وَإِن مُنِعَ صَبَرَ، وَإِن ظَلَمَ تَابَ وَاستَغفَرَ، وَإِن ظُلِمَ عَفا وَ غَفَرَ، يُحِبُّ الخُمُولَ وَالإِستِتَارَ، وَيَكرَهُ الظُّهورَ وَالإِشتِهارَ، لِسَانَهُ عَن كُلِّ مَا لا يَعنيِهِ مَخزونٌ، وَقَلبَهُ علَى تَقصِيرهِ في لسَانَهُ عَن كُلِّ مَا لا يَعنيِهِ مَخزونٌ، وَقَلبَهُ علَى تَقصِيرهِ في طاعةِ رَبِّهِ مَحرُونٌ، لا يُداهِنُ في الدِّينِ وَلا يُرضي المَخلوقِيَنَ بِسَخطِ رَبِّ العَالمِينَ، يَأْنَسُ بِالوحدَةِ وَالإِنفِرادِ، وَيَستَوحِشُ مِن مُخالَطَةِ العِبادِ، وَلا تَلقَاهُ إِلاَّ عَلى خَيرٍ وَيَستَوحِشُ مِن مُخالَطةِ العِبادِ، وَلا تَلقَاهُ إِلاَّ عَلى خَيرٍ يَعمَلُهُ، أَو عِلمٍ يُعَلِّمهُ، يُرجَي خَيرُهُ، وَلا يُخشَى شَرُّهُ، وَلا يَعفُو مَن جَفَاهُ، كَالنَّخلةِ تُرمَى بِالحَجَرِ يُؤذِي مَن آذَاهُ، وَلا يَجفُو مَن جَفَاهُ، كَالنَّخلةِ تُرمَى بِالحَجَرِ يُوتِي مَن آذَاهُ، وَلا يَجفُو مَن جَفَاهُ، كَالنَّخلةِ تُرمَى بِالحَجَرِ

فَتَرمِي بِالرُّطَبِ، وَكَالأَرضِ يُطرَحُ عَليهَا كُلُّ قَبيحٍ وَلا يَخرُجُ مِنها إِلاَّ كُلُّ مَليحٍ،

(1/61)

تَلوحُ أَنوارُ صِدقِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكادُ يُفصِحُ مَا يُرَى عَلَى وَجِهِهِ عَمَّا يُضمِرُ في سَرائِرهِ، سَعيُهُ وَهِمَّتُهُ في رِضَا مَولَاهُ، وَحِرصَهُ ونَهمَتُهُ في مُتابَعَةِ رَسُولِهِ وَحَبِيبِهِ مَولَاهُ، وَيَقتدِي بِهِ في جَميع أَحوالِهِ، وَيَقتدِي بِهِ في أَخلاقِهِ وَأَقوالِهِ، مُمتَثِلاً لأمرِ رَبِّهِ العَظِيمِ في كِتابِهِ أَخلاقِهِ وَأَقوالِهِ، مُمتَثِلاً لأمرِ رَبِّهِ العَظِيمِ في كِتابِهِ الكَرِيم حَيثُ يَقولُ: (وَمَا إَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا)، (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنةٌ يُطعِ الرَّسُولَ اللهِ كَثيراً)، ( وَمَنْ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثيراً) ، ( وَمَنْ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثيراً) ، ( وَمَنْ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا لِيَعُونَ اللهَ وَيَغْوِنَ اللهَ وَيَغُونَ اللهَ وَيَغُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَ وَيَغْوِنَ اللهَ وَيَغُونُ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، ( وَلَيْعَذَرِ الذّينَ اللهِ وَيَغْوَنُ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، ( وَلَيْ يَرْجُو اللهَ عَنُونُ يَكُمُ لَيْكُمُ اللهُ وَيَغُونُ اللهُ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ اللهُ الْمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةُ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ

(1/62)

فَتَرَاهُ في غَايَةِ الحِرصِ عَلَى مُتَابَعَةِ نَبِيِّهِ مُمْتَثَلًا لأَمرِ رَبِّهِ وَرَاغِباً في الوَعدِ الكَرِيمِ وَهارِباً مِنَ الوَعِيدِ الأَلِيمِ اللَّهِ الْوَارِدَينِ في الآياتِ الَّتِي أُورَدناها وَفِيما لَم نُورِدُهُ مِمَّا هُو في مَعناها المُشتَمِلَةِ عَلَى البِشارَةِ بِغَايَةِ الفَوزِ وَالفَلاحِ للمُتَّبِعينَ لِلرَّسولِ، وَعَلَى النَّذَارَةِ بِغايَةِ الخِزيِ وَالهَوانِ لِلمُخَالِفِينَ لَهُ.

... (اللَّهُمَّ) إِنَّا نَسَأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنتَ الله الذِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنتَ الله الذِّي لا إِلهَ إِلاَّ أَنتَ الحَنَّانُ الْمِنَّانُ بَديعُ السَّمواتِ وَالأَرضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَن تَرزُقنا كَمالَ المُتابَعةِ لِعبدِكَ وَرَسولِكِ سَيِّدنا مُحمَّدٍ صلى الله عَليهِ وَسَلَّم في أَخلاقِهِ وَأَعمَالِهِ وَأَقوالِهِ ظَاهِراً وَباطِناً وَتُحيينا وَتُميتَنا عَلى ذَلكَ بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ ظَاهِراً وَباطِناً وَتُحيينا وَتُميتَنا عَلى ذَلكَ بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ

الرَّاحِمِينِ. ... (اللَّهُمَّ) رَبَّنا لَكَ الحَمدُ حمداً كَثيراً طَيِّباً مُبارَكاً فِيهِ كمَا يَنيَغي لِجَلالِ وَجهِكَ وَعَظيمِ سُلطانِك (سُبحانَكَ لاَ عِلمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمتَنا إِنِّكَ أَنتَ العَليمُ الحَكيمُ). ... (لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). \* \* \* \* \*

(1/63)

...تمت هذهِ الرِّسالةُ لِلمُريدِ المَخصوصِ مِن رَبِّهِ المَجيدِ بِالتثبيتِ وَالتَاٰيِيدِ وَالتَسديدِ. وَكَانَ بِحَمدِ اللهِ إِملاؤُها في سَبعِ لَيالٍ أَو ثَمانٍ مِن شَهرِ رَمضانَ سَنةَ إِحدى وَسَبعينَ وَأَلفٍ مِن هِجرَتِهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم تسليماً كثيراً ، والحَمدُ لله رَبِّ العَالَمينَ .

\* \* \* \*

(1/64)

## مباحث الرسالة :

فصل فصل فصل فصل فصل تتمة خاتمة